## بنتي للوالج فالحيام

من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى فضيلة الشيخ أحمد الحواشي وزوجته أم أنس وتسنيم وجميع أسرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد بلغني إحراق جامعكم ومكتبتكم وبيتكم، ووفاة ولديكم، فآلمني كثيراً، وقد اتصلت بكم مع الناس وعزيتكم، ولكن هذه تعزية خاصة.

وعزاؤكم قول الله تعالى: [الم\*أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \*وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْقَبَلُهِ مِ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ] (١)، وقوله تعالى: [وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْدُينَ مِنْقَبُولَ آَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ] (٢)، وقوله تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ] (٢)، وقوله تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِين] (٣).

فالله أسأل أن يُحسن عزاءكم، وأن يجمعكم ومن فقدتم في الفردوس الأعلى من الجنة، واعلموا ((أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبروا واحتسبوا))(٤)، وأبشروا بها وعد الله عباده المؤمنين الصابرين، وإليكم ما تطمئنُ به قلوبكم، ويُبرِّد حرِّ مصيبتكم العظيمة، ويشرح صدوركم، ويذهب همومكم وغمومكم من كلام ربكم الكريم، الحكيم، الرؤوف، الرحيم، الذي هو أرحم بالعباد من والديهم، ومن كلام نبيكم وقدوتكم وحبيبكم محمد ٢:

١ - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين: قال الله تعالى: [وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّجِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ] (٥).

[وَبَشِّرِ الْصَّابِرِينَ] أي: بشَرهم بأنهم يُوفَّوْن أجورهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: [الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ]، وهي كلّ ما يُؤلم القلب أو البدن، أو كليها، كما تقدم في الآيات، ومن ذلك موت الأحباب، والأولاد، والأقارب، والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد، أو بدن من يحبه، [قَالُواْ إِنَّا لله] أي مملوكون لله، مُدَبَّرون تحت أمره، وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأولادنا، وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء فقد تصرَّف أرحم الراحمين بماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد: علمه بأن وقوع البليَّة من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده

 <sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية ١ -٣.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآيات: ١٥٥ - ١٥٧.

من نفسه ووالدته، فيوجب له ذلك الرضاعن الله، والشكر له على تدبيره؛ لِمَا هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرًا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر [أُولَئِك] الموصوفون بالصبر المذكور [عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ] أي ثناء من الله عليهم [وَرَحْمَةٌ] عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر [وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ] الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله، وأنهم إليه راجعون، وعملوا به، وهو هنا: صبرهم لله (۱).

قال أمير المؤمنين عمر t: ((نعم العدلان ونعمة العلاوة [أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّمِمْ وَرَحْمَةٌ]، فهذان العدلان، [وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ]، فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضًا))(٢).

- ٢ الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة، قال الله تعالى: [وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ] (٣).
  - ٣- محبّة الله للصابرين، قال [: U وَالله يُحِبُّ الصَّابرينَ ] (٤).
- ٤ معيَّة الله مع الصابرين: قال الله [: ٤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ إِسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ] (٥).
- ٥- استحقاق دخول الجنة لمن صبر، قال الله تعالى: [أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً صَالَحُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً صَالَامًا ] (٦).
- ٦- الصابرون يُوفَّون أجرهم بغير حساب، فلا يُوزن لهم، ولا يُكال لهم، إنها يُغرف لهم غرفًا، وبدون عدً ولا حدًّ، ولا مقدار (١)، قال الله تعالى: [إِنَّهَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ] (٨).
- ٧- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ، من قبل أن يخلق الله الخليقة ويبرأ النسمة، وهذا أمر عظيم لا تُحيط به العقول؛ بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير (٩)، قال الله [: ٤ مَن أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير \*، لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لا تفر ْحَوا بها إِنَّا كُم و الله لا يحبُ ثُكل مَّخ و من الله عَلَى الله يَسِير \*، لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لا تفر ْحَوا بها إِنَّاكُم و الله لا يحبُ ثُكل مَّخ و الله الله عَل الله يَسِير \*، لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، ص٧٦، وتفسير ابن كثير، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص١٣٥، وهو في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة الأولى، الباب رقم ٤٢، قبل الحديث رقم ١٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير، ص١١٥١، وتفسير السعدي، ص٧٢١.

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير، ص١٣١٣، وتفسير السعدي، ص٨٤٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحديد، الآيتان: ٢٢ - ٢٣.

 ٨- ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال، والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره، قد سبق بذلك علمه، وجرى به قلمه، ونفذت به مشيئته، واقتضته حكمته، فإذا آمن العبد أنها من عند الله فرضي بذلك وسلَّم لأمره، فله الثواب الجزيل، والأجر الجميل، في الدنيا والآخرة، ويهدي الله قلبه فيطمئن ولا ينزعج عند المصائب، ويرزقه الله الثبات عند ورودها، والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل، مع ما يدَّخره الله له يوم الجزاء من الثواب (١)، قال الله تعالى: [مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] (٢)، قال علقمة عن عبد الله: [وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ ] هو الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله))<sup>(٣)</sup>.

وما أحسن ما قال ابن ناصر الدين الدمشقى رحمه الله تعالى:

أحبَّهم والبلاء عطاء سلَّمْ إلى الله ما قصاه ويفعل الله ما يسشاء (٤)

سبحان من يبتلي أناسًا فاصبر لبلوى وكن راضيًا فإن هذا هو الدواء أ

٩- الله تعالى يجزى الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون، قال تعالى: [مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله بَاق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ] قَسَمٌ من الرب تعالى مؤكَّد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم: الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاً، أي ويتجاوز عن سيئاتهم (٥)، ولله دَرُّ أبي يعلى الموصلي القائل:

> إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد قي أمر يحاولُك واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر (٢)

• ١ - ما يُقال عند المصيبة والجزاء والثواب والأجر العظيم على ذلك، فعن أم المؤمنين أم سلمة رضوالله عنها أنها سمعت رسول الله ٢ يقول: ((ما من عبدٍ تُصيبه مصيبةٌ فيقول: إنَّا لله، وإنَّا إليه راجعون، اللهم أُجُرني في مصيبتي، واخلف لي خيرًا منها، إلا أجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها )) قالت أم سلمة، فلما توفي أبو سلمة t قلت كما أمرني رسول الله r، فأخلف الله لي خيرًا منه رسولَ الله r، وفي لفظ: ((ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: ((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم أجُرْني في مصيبتي واخلِفْ لي خيرًا منها...)) الحديث))(٧). وفي لفظ ابن ماجه: ((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجُرْني فيها،

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي، ص۸٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التفسير، سورة التغابن، بعد الحديث رقم ٤٩٠٧.

<sup>(</sup>٤) برد الأكباد عند فقد الأولاد، للحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقى (٧٧٧-١٤٢هـ)،

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير، ص٥٣٥، وتفسير السعدى، ص٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي، ١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، برقم ٩١٨.

وعوِّضني خيرًا منها ))<sup>(١)</sup>.

وحديث أبي موسى الأشعري t عن النبي r أنه قال: ((إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد))(٢).

قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى:

## يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله(٣)

11- الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات حبيبه المصافي فصبر، وطلب الأجر من الله تعالى، فعن أبي هريرة t أن رسول الله تعالى: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيّة من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)) أ، قوله: ((جزاء)) أي ثواب وقوله: ((إذا قبضت صَفيّة)) وهو الحبيب المصافي: كالولد، والأخ، وكل ما يجبه الإنسان، والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت.. وقوله: ((ثم احتسبه إلا الجنة))، والمراد: صَبَر على فقده راجيًا من الله الأجر والثواب على ذلك. والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى خالصًا.

ووجه الدلالة من هذا الحديث ((أن الصفيَّ أعمّ من أن يكون ولدًا أم غيره، وقد أفرد ورتّب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه))(٥).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((صفيه: حبيبه: كولده، أو أبيه، أو أمه، أو زوجته))(٦).

17 - أشد الناس بلاءً: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل؛ لحديث مصعب بن سعد عن أبيه t قال: قلت: يا رسول الله أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: ((الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صُلبًا اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقةً ابتُِليَ على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة))()().

أكثر وأصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأنهم لو لم يُبتلوا لتُوهِّم فيهم الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرُّعًا، والتجاءً إلى الله تعالى ((ثم الأمثل فالأمثل)) أي الفضلاء، والأشر ف

- (٢) الترمذي، برقم ٢١٠٢١، ويأتي تخريجه.
- (٣) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبد الله بن ناصر الدين، ص١٧٠.
  - (٤) البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، برقم ٢٤٢٤.
    - (٥) فتح الباري، لابن حجر، ١١/ ٢٤٢ ٢٤٣.
- (٦) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٤٢٤، وذلك في فجر الأحد الموافق ١٤١٩/١١هـ في الجامع الكبير بالرياض.
- (٧) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم ٤٠٢٣، وفي سلسلة الأحاديث باب الصبر على البلاء، برقم ٤٠٢٣، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٣.

فالأشرف، والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة، فكل من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثر ((فإن كان في دينه صلبًا)) أي قويًا شديدًا ((اشتد بلاؤه)) أي كميَّة وكيفيَّة ((فها يبرح البلاء)) أي ما يفارق<sup>(١)</sup>.

ومما يزيد ذلك وضوحًا وتفسيرًا، حديث أبي هريرة t يرفعه: ((إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فها يبلغها بعمل، فها يزال الله يبتليه بها يكره حتى يبلِّغه إياها))(٢).

١٣ - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ لحديث أنس  $\mathbf{t}$  عن النبي  $\mathbf{r}$  قال: ((إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط)) $(\mathbf{r})$ .

والمقصود الحث على الصبر على البلاء بعد وقوعه لا الترغيب في طلبه للنهي عنه، فمن رضي بها ابتلاه الله به فله الرضى منه تعالى وجزيل الثواب، ومن سَخِطَ: أي كره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضائه تعالى، فله السخط منه تعالى وأليم العذاب، ومن يعمل سوءًا يُجز به (٤).

و  $\Gamma$  شك أن الصبر ضياء كما قال النبي  $\Gamma$ : ((والصبر ضياء)) $\Gamma$ .

والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق، ولَمَّا كان الصبر شاقًا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس، وحبسها، وكفَّها عما تهواه، كان ضياءً (٢)؛ ولهذا - والله أعلم - يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب، بفضل الله **U**.

البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ لأنها زالت بسبب البلاء البلاء عليه خليث الله وما عليه خطيئة؛ لأنها زالت بسبب البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه، وماله، وولده، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة )) ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه، وماله، وولده، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة )) ((م) .

افضل من يموت له ولد فيحتسبه، عن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: ((ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث (٩) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم )) (١٠).
والولد يشمل الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي للمبار كفوري، ٧/ ٨٧ - ٩٧.

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى، وابن حبان، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٥٩٩.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٦، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء،برقم ٤٠٣١، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/٢٤٥، وفي صحيح ابن ماجه، ٣٧٣/٢، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي للمباركفوري، ٧٧/٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ٢٤/٢، ٢٥.

<sup>(</sup>٧) تحفة الأحوذي للمباركفوري، ٧/٨٨.

الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٩، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/٥٦٥، وفي سلسلة الأحاديث
الصحيحة، برقم ٢٢٨٠.

<sup>(</sup>٩) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>١٠) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، برقم ١٣٨١.

وعن عبد الله بن مسعود t قال: قال رسول الله r: ((ما تعدُّون الرّقوب<sup>(۱)</sup> فيكم))؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: ((ليس ذاك بالرّقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدِّم من ولده شيئًا))(۲).

النبي النبي الم ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار؛ ودخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة t عن النبي المن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة)) (٦). وفي صحيح مسلم أن النبي r قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد: ((لقد احتظرت بحظار شديد (ئ) من النار)) (ه)؛ ولحديث عتبة بن عبد t قال: سمعت رسول الله r يقول: ((ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث إلا تلقّوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل)) (٦).

۱۷ - من قدّم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة  $\mathbf{t}$  أن رسول الله  $\mathbf{r}$  قال لنسوة من الأنصار: ((لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة ))، فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: ((أو اثنين))())، قال النووي رحمه الله: وقد جاء في غير مسلم ((وواحد))().

وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري t قال: جاءت امرأة إلى رسول الله r، فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تُعلّمنا مما علّمك الله، قال: ((اجتمعن يوم كذا وكذا))، فاجتمعن فأتاهن رسول الله r، فعلمهن مما علمه الله قال: ((ما منكن من امرأة تقدّم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابًا من النار))، فقالت امرأة: واثنين، واثنين، واثنين؟ فقال رسول الله r: ((واثنين، واثنين، واثنين)).

الله  $\mathbf{r}$  قال:  $\mathbf{t}$  من مات له واحد من أو لاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة  $\mathbf{t}$  أن رسول الله  $\mathbf{r}$  قال: يقول الله تعالى: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفّيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)) ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفّيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)) الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وهذا يدخل فيه الواحد فيا فوقه وهو أصحّ ما ورد في ذلك، وقوله: ((فاحتسب))

<sup>(</sup>١) أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، برقم ٢٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، قبل الحديث رقم ١٣٨١، تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣٤٥/٣ عن وصله، وقال: ((قوله: كان له)) كذا للأكثر: أي كان قولهم له حجاباً، وللكشميهني: ((كانوا)) أي الأولاد.

<sup>(</sup>٤) احتظرت: أي امتنعت بهانع وثيق، والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠ - ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ٢٦٣٦.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في ثواب من أصيب بولده برقم ١٦٠٣، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ١٥١ (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٨) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢١/١٦، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ١١٩/٣ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلامًا نفيسًا، ثم أشار إلى أن الذي يستدل به على ذلك حديث: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ))، قال: وهذا يدخل فيه الواحد، فتح الباري، ١١٩/٣، و١١/٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٩) متفق عليه:البخاري،كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسبه، برقم ١٠١، و١٢٤٩، و٧٣١، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ٢٦٣٣.

<sup>(</sup>١٠) البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله، برقم ٢٤٢٤.

أي صبر راضيًا بقضاء الله راجيًا فضله )) (١)، وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل في ذلك حديث قرة بن إياس، وسيأتي في الحديث الآتي (٢).

وسيأتي أيضًا حديث أبي موسى الأشعري t الذي فيه قوله r: ((ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد))، فهو يدلّ على أن من مات له ولد واحد دخل الجنة (٣).

19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة، بفضل الله لل ورحمته؛ لحديث قرّة بن إياس أن رجلاً كان يأتي النبي ٢ ومعه ابن له، فقال له النبي ٢: ((أتحبه))؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أخبه، ففقده النبي ٢، فقال: ((أما فعل ابن فلان))؟ قالوا: يا رسول الله مات، فقال النبي ٢ لأبيه: ((أما تحبّ أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟)) فقال رجل: يا رسول الله: أله خاصة أو لكُلِّنا؟ فقال: ((بل لكُلِّكم))، ولفظ النسائي: ((ما يسرّك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟)) (٤).

• ٢٠ - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكرًا أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتًا في الجنة وسهاه بيت الحمد؛ لحديث أبي موسى الأشعري t أن رسول الله r قال: ((إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد)) (٥).

وعن أبي سلمى راعي رسول الله ٢ يرفعه: (لإخ بخ - وأشار بيده لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يُتوَفَّى للمرء المسلم فيحتسبه))(١).

٢١- السِّقط يجرِّ أُمَّه بِسُرِّهِ إلى الجنة؛ لحديث معاذ بن جبل t عن النبي ٢: قال: ((والذي نفسي بيده إن السقط ليجرُّ أُمَّهُ بسَرَرِه إلى الجنة إذا احتسبته))(٧).

٧٢- ومما يشرح صدر المسلم ويبرِّد حرَّ مصيبته أن أولاد المسلمين في الجنة، قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث في فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ((وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين))، ونقل عن المازري قوله: ((ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعًا؛ لقوله تعالى: [وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيهَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم

<sup>(</sup>۲) فتح الباري، ۲۶۳/۱۱.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، برقم ٢٠٢١، وسيأتي.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر باحتساب الأجر، برقم ١٨٧١، رقم الباب ٢٢، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢٤٣/١١. ((أخرجه أحمد، والنسائي، وسنده على شرط الصحيح، وقد صححه ابن حبان، والحاكم))، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب، برقم، ١٠٢١، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/٢٠، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات، ٤٣٣/٧،وابن حبان،برقم ٢٣٢٨،والحاكم،١١/١٥-١١٥، وقال:((صحيح الإسناد))،ووافقه الذهبي،وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة،برقم ١٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط، برقم ١٦٠٩، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢٦/٢.

مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ] (١) (٢).

ويدل عليه حديث أبي هريرة t أن أو لاد المسلمين في الجنة، ((وأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه، أو قال: أبويه الجنة))(٢).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((أجمع المسلمون على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد الكفار ففيهم خلاف، وأصح ماقيل فيهم أنهم يُمتحنون يوم القيامة، أو هم من أهل الجنة بدون امتحان، وهو أصحّ)) (٤). وهو الصواب (٥)؛ لحديث سمرة بن جندب t في الحديث الطويل وفيه: ((وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة))، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ٢: ((وأولاد المشركين)) (١).

٢٣ - من تصبر ودرَّب نفسه على الصبر صبرَّه الله وأعانه وسدده؛ لحديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي الله وفيه: ((ومن يستعفف يُعفّه الله، ومن يستغنِ يُغنِهِ الله، ومن يتصبرَ يصبره الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر))()

٢٤ - من أراد الله به خيرًا أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها (١)؛ لحديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله ٢٤ ((أي (من يُرد الله به خيرًا يُصب منه)) (٩). وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((أي بالمصائب بأنواعها، وحتى يتذكّر فيتوب، ويرجع إلى ربه)) (١٠٠).

أمر المؤمن كله خير في السرّاء والضرّاء، وفي الشدّة والرّخاء؛ لحديث صهيب ع قال: قال رسول الله المؤمن كله خير في السرّاء وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له))(١١).

٢٦ - المصيبة تحطّ الخطايا حطًّا كما تحطّ الشجرة ورقها؛ لحديث عائشة رضوالله عنه قالت: قال رسول الله ٢: ((ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله جما عنه حتى الشوكة يُشاكها)) (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦ / ٢١ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد، فيحتسبه، برقم ٢٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٣٨١، و١٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب التعبير، باب الرؤيا بعد صلاة الصبح، برقم ٧٠٤٧.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم ١٤٦٩، وكتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم الله، برقم ٦٤٧٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، برقم ١٠٥٣.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري لابن حجر، ١٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٩) البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤٥.

<sup>(</sup>١٠) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٦٤٥.

<sup>(</sup>١١) مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، برقم ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>١٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤٠، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٤٩ (٢٥٧٢).

وعن عبد الله بن مسعود t عن النبي r أنه قال: ((ما من مسلم يُصيبه أذى من مرض فها سواه إلا حطَّ الله به سيئاته كها تحطُّ الشجرة ورقها)) (١).

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضوالله عن النبي ٢ قال: ((ما يُصيب المؤمن من نَصَبٍ، ولا وَصَبٍ، ولا همّ، ولا همّ، ولا حزن، ولا أذى، ولا غمّ حتى الشوكةُ يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه)) (٢)، وفي لفظ: ((ما يُصيب المؤمنَ من وَصَبِ (٣)، ولا نَصَبِ (٤)، ولا سَقَم...)).

٢٧- يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر التي إذا عمل بها المصاب المسلم حصل على الثواب العظيم،
والأجر الجزيل، وتتلخص هذه الشروط في ثلاثة أمور:

الشرط الأول: الإخلاص لله U في الصبر؛ لقول الله [: Uوَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ]، ولقوله U في صفات أصحاب العقول السليمة: [وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَئِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ] (٥)، وهذا هو الإخلاص في الصبر المبرّأ من شوائب الرياء وحظوظ النفس.

الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر ويخرجه إلى السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه، ودمًا خيرًا من دمه، ثم يستأنف العمل)) (٢٠).

ولله دَرُّ الشاعر الحكيم حيث قال:

## وإذا عرتك بليّة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى الذي لا يرحم (٧)

الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه، ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ لحديث أنس بن مالك t قال: مرَّ النبي r بامرأة تبكي عند قبر فقال: ((اتّقِ الله واصبري)) [فقالت]: إليك عني فإنك لم تُصَبْ بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي، فأتت باب النبي r فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: ((إنها الصبر عند الصدمة الأولى)) (^^). أي الصبر الكامل الذي يترتّب عليه الأجر الجزيل؛ لكثرة المشقة فيه، وأصل الصدم

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤١، ٥٦٤٥، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) الوصب: المرض.

<sup>(</sup>٤) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) الحاكم في المستدرك، ١/٣٤٩ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) الفوائد لابن القيم، ص١٦٥، وانظر: الصبر الجميل، لسليم الهلالي، ص٢٨.

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، برقم ١٢٨٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، برقم ١٥ (٩٢٦).

الضرب في شيء صلب، ثم استعمل مجازًا في كل مكروه حصل بغتة (١).

٢٨ - أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بها، منها ما يأتي:

الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرّع إليه، ودعاؤه في أوقات الشدّة عبادة عظيمة، فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: [فَصَبْرٌ بَجِيلٌ وَالله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ] (٢).

وقال تعالى: [فَصَبْرٌ بَجِيلٌ عَسَى الله أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ] (٣).

وقال تعالى: [إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ ] (٤).

وأيوب عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه بقوله تعالى: [وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ] (٥).

وقال الله تعالى عنه: [إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ] (٦)، فإذا أصاب العبدَ مصيبةٌ فأنزلها بالله، وطلب كشفها منه فلا ينافي الصبر (٧).

الأمر الثاني: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا محمد بن عبد الله  $\Upsilon$ ؛ لحديث أنس  $\mathbf{t}$  قال: دخلنا مع رسول الله  $\Upsilon$  على أبي سيف القين (^) - وكان ظئرًا (^) لإبراهيم  $\mathbf{t}$  فأخذ رسول الله  $\mathbf{t}$  إبراهيم فقبّله وشمّّهُ، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه (^\) فقال: ((يا ابن عوف إنها رحمة)) ثم تذرفان (^\) فقال له عبد الرحمن بن عوف  $\mathbf{t}$ : وأنت يا رسول الله (^\) فقال: ((يا ابن عوف إنها رحمة)) ثم أتبعها بأخرى (^\) فقال: ((إن العين تدمع، والقلب يجزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربُّنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)) (^\)

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم، ١/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) سورة ص، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الصبر الجميل، لسليم الهلالي، ص٨٤.

<sup>(</sup>٨) القين: الحداد، ويطلق على كل صانع، يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. فتح الباري لابن حجر، ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٩) ظئرًا: مرضعًا، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة، وأصل الظئر: من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها، فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها، وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالبًا. وإبراهيم: ابن رسول الله ٢، فتح الباري لابن حجر، ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجر، ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>١١) تذرفان: يجري دمعهما. فتح الباري لابن حجر، ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>١٢) وأنت يا رسول الله:أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع، فأجابه بقوله: ((إنها رحمة)):أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد، لا ما توهمت من الجزع)) فتح الباري لابن حجر، ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>۱۳) ثم أتبعها بأخرى:قيل:أتبع الدمعة بدمعة أخرى،وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: ((إنها رحمة )) بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: ((إن العين تدمع))،فتح الباري لابن حجر،١٧٤/٣٠.

<sup>(</sup>١٤) متَّفق عليه، البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ٢: ((إنا بك لمحزونون))، برقم ١٣٠٣، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ٢

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: فقلت يا رسول الله تبكي أُولَم تُنه عن البكاء؟ وزاد فيه: ((إنها نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان )). قال: ((إنها هذا رحمة، ومن لا يُرحم لا يُرحم لا يُرحم)) (۱).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((هذا الحديث يفسر البكاء المباح، والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين، ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى، وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمّه، ومشروعية الرضاع، وعيادة الصغير، والحضور عند المحتضر، ورحمة العيال، وجواز الإخبار عن الحزن، وإن كان الكتهان أولى، وفيه وقوع الخطاب للغير، وإرادة غيره بذلك، وكل منهها مأخوذ من مخاطبة النبي ٢ ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما: صغره، والثاني نزاعه. وإنها أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق، وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق))(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عبادة شكوى له فأتاه النبي ٢ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، ٧، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله (٣) فقال: ((قد قضى))؟ قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبي ٢، فلما رأى القوم بكاء النبي ٢ بَكَوْا، فقال: ((ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذّبُ بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذّب بهذا (٤) - وأشار إلى لسانه - أو يرحم (٥)، وإن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه)) وكان عمر ٢ يضرب فيه بالعصا، ويرمى بالحجارة، ويحثى بالتراب)) (١).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي ٢؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك، فدل على أنه تقرّر عنده العلم بأن مجرّد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر))(٨).

وفي حديث أسامة بن زيد t في قصةٍ لصبي لإحدى بنات رسول الله r حينها قال النبي r لرسول ابنته: ((ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى،وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر

الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ٥ ٢٣١٠.

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر، ١٧٤/٣.(٢) فتح البارى، لابن حجر، ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجر، ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجر، ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٥) أو يرحم: أي إن قال خيرًا. فتح الباري لابن حجر، ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٦) يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح، والندب بها ليس فيه، والبكاء المقرون بهها أو بأحدهما، شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٤٨٦. وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٥٣/٣ -١٦٠ وشرح النووي، ٤٨٢/٦ -٤٨٦.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم ٢٠٠٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٤.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري لابن حجر، ١٧٥/٣.

ولتحتسب))، فأرسلت إلى رسول الله ٢ وأقسمت عليه أن يحضر، فقام النبي ٢ وقام معه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأسامة معهم، وحينها رُفع الصبي للنبي ٢ وهو في النزع، فاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: ((هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء))(١).

وقد روى أنس بن مالك t قال: ((شهدنا بنتًا لرسول الله r)، قال: ورسول الله r جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان))(t).

٢٩ -الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم العلاج الذي يُبَرِّد حرارة المصيبة، وتقدمت الأدلة على ذلك.

الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطّها كما تحطّ الشجرة ورقها (٣).

الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم.

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى، فعليه الصبر والرضا، والحمد والاسترجاع والاحتساب.

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بها رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوفِ قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق.

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه، فإن لم يكن له ذنب كالأنبياء والرسل فلرفع درجاته.

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم بمصلحته، الرحيم به، فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى غير الله فيذهب نفعه باطلاً.

الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء والعافية والصحة وزوال الآلام ما لم تحصل بدونه، قال الله تعالى: [وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ شَيْئًا وَهُوَ شَيْئًا وَهُوَ شَيْئًا وَهُوَ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ] ( ) .

وقال [: الْفَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ] (٥).

الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنها جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبيّن حينئذٍ: هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السرّاء والضرّاء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ۲: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه))، برقم ١٢٨٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ٢: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه))، برقم ١٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٩.

جميع الأحوال<sup>(١)</sup>.

الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ فهي ليست جنة نعيم ولا دار مقام، إنها ممرّ ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكيِّس الفطن لا يفجأ بكوارثها، ولله دَرُّ القائل:

إن لله عبادًا فُطنا الفتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلمّا علموا أنها ليست لحيِّ وطنا جعلوها لُجَّةً واتخذوا صالحَ الأعمال فيها سفنا

فالحياة الدنيا لا تستقيم على حال، ولا يقر لها قرار، فيوم لك، ويوم آخر عليك، قال الله تعالى: [إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَالله لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ] (٢).

وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل:

لكل شيء إذا ما تمَّ نُقصان فلا يُغرَّ بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتَها دول فمن سرَّه زمنٌ ساءته أزمان (٣)

الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي منح الإنسان الحياة فخلقه من عدم إلى وجود، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فهو ملك لله أولاً وآخرًا، وصدق لبيد بن ربيعة t القائل:

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بُدَّ يومًا أن ترد الودائع

الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج، فنصر الله قريب من المحسنين، وبعد الضيق سعة، ومع العسر يسرًا؛ لأن الله وعد بهذا، ولا يخلف الميعاد، وقال سبحانه: [إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ](٤).

وقد أحسن القائل:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرجُ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فُرجت وكنت أظنها لا تفرجُ

وقد وعد الله U بحسن العوض عما فات؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، كما قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي الله مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبُوِّ ئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ \* اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ] (٥).

ولله دَرُّ القائل:

<sup>(</sup>۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم، ص٤٤٨ - ٥٥، وانظر: زاد المعاد، ٤ /١٨٨ - ١٩٦، وعدة الصابرين لابن القيم، ص٧٦ - ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا نُقل عند البعض، ولكن للإمام البستى في نونيته نحو هذا قال رحمه الله:

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآيتان: ٤١ - ٤٢.

## وكل كسر فإن الله يجبرُه وما لكسر قناة الدين جبرانُ (١)

الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله، في على العبد إلا أن يستعين بربه أن يعينه، ويجبر مصيبته، قال تعالى: [اسْتَعِينُوا بِالله وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لله يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ] (٢)، ومن كانت معية الله معه فهو حقيق أن يتحمل ويصبر على الأذى.

الأمر الخامس عشر: التأسّي بأهل الصبر والعزائم، فالتأمل في سير الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على الصبر، ويطفئ نار المصيبة ببرد التأسي، قال الله تعالى لنبيه ٢: [فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْم مِنَ الرُّسُل وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ] (٣).

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة، قال النبي ٢: ((يا أيها الناس أيها أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزَّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدَّ عليه من مصيبتي ))(٤).

وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزّيه عن ابن له يقال له: محمد، فنظم الحديث الآنف شعرًا فقال:

اصبر لكل مصيبة وتجلّب واعلم بأن المرء غير مخلّد (٥) وإذا ذكرت محمدًا ومصابك في محمّد فاذكر مصابك بالنبي محمّد الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون وأيسر عند المؤمن، ولله دَرُّ القائل:

وكل كسس فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران

وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنين لها وقد قتلوا، فقالت: الحمد لله رب العالمين، ثم قالت:

وكل بلوى تصيب المرء عافية ما يُصب يومًا يلقى الله في النار (١)

الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة، وكل ما فيها يتغير ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق، وهي مزرعة للآخرة على التحقيق، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة:

أما الأدلة من الكتاب، فعلى النحو الآتي:

١- قال الله تعالى: [وَلَوْ لا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُومِ م سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ

كـــل الــــذنوب فـــإن الله يغفرهـــا إن شـــيَّع المـــرء إخـــلاص وإيـــان وكـــل كـــسر فــان الـــدين جـــبران وكـــل كـــسر فــان الـــدين جـــبران

انظر: الجامع للمتون العلمية، للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني، ص٦٢٦.

- (٢) سورة الأعراف، الآية: ١٢٨.
- (٣) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.
- (٤) ابن ماجه، واللفظ له، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، برقم ١٥٩٩، والدارمي، ١/٠١، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١٠٦.
  - (٥) انظر: مقومات الداعية الناجح، للمؤلف، ص٢٦٠-٢٧٩.
    - (٦) برد الأكبار عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين، ص٦١.

وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوجِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ \* وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّذَيْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ] (١).

٢ - وقال الله تعالى: [إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمَّ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ] (٢).

٣- وقال [: Û وَاضْرَبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَّا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ] (٢).

٤ - وقال تعالى: [وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ] (٤).

٥ - وقال تعالى: [تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ] (٥).

٦ - وقال تعالى: [كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ] (٦).

٧ - وقال الله تعالى: [فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ] (٧).

٩ - وقال الله [: U وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ] (٩).

١٠ - وقال تعالى: [اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ اللَّانْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ] (١٠).

١١ - وقال تعالى: [كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ] (١١).

١٢ - وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرَّعون: [يَا قَوْمِ إِنَّهَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ] (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآيات: ٣٣ - ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٩) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحديد، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>١١) سورة الرحمن، الآيتان: ٣٦- ٣٧.

<sup>(</sup>١٢) سورة غافر، الآية: ٣٩.

وأما الأدلة من السنة المطهرة، فقد زهَّد النبي ٢ النَّاس في الدنيا، ورغَّبهم في الآخرة، بفعله وقوله ٢، على النحو الآتي.

- ۱ أما فعله فمنه حديث عائشة رضوالله عها قالت: ((خرج النبي  $\Gamma$  ولم يشبع من خبز الشعير)) (۱).
  - $Y e^{-1}$  وقالت: ((ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر)) (Y).
- $\Gamma$  وقالت: ((إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله  $\Gamma$  نار، فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء))( $\Gamma$ ).
- ٤ وقال ٢: ((لو كان لي مثل أُحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر عليَّ ثلاثٌ وعندي منه شيء إلا شيء أرصُدُهُ لدَيْن)) (٤).
- - وقد ثبت عنه ٢ أنه اضطجع على حصير فأثَّر في جنبه، فدخل عليه عمر بن الخطّاب ٢، ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: يا رسول الله لو أخذت فراشًا أوثر من هذا؟ فقال ٢: ((ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفٍ فاستظلّ تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها))(٥).
- 7- وقال أبو هريرة t: ((ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض))<sup>(٦)</sup>. والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية، والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالبًا كان بسبب قلة الشيء عندهم، على أنهم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم (٧).
  - V- وعن عائشة رضوالله قالت: ((كان فراش رسول الله  $\Gamma$  من أدَم وحشوهُ ليف))  $(^{(\wedge)}$ .
    - $\Lambda$  ومع هذا كان يقول  $\Gamma$ : ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا)) $^{(9)}$ .
    - ٩ وقال ٢: ((قد أفلح من أسلم، ورُزِق كفافًا، وقنَّعَهُ الله بها آتاه)) (١٠٠).
      - وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار بها، فكثير، ومنه:
- ١٠ حديث مطرف عن أبيه t قال: أتيت النبي r وهو يقرأ: [ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ] قال: ((يقول ابن آدم: مالي،

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ٢ وأصحابه يأكلون، برقم ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ٢ وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا، برقم ٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ٢ وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا، برقم ٦٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون، والحجر والتفليس، باب أداء الديون، برقم ٢٣٨٩، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، برقم ٩٩١.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند، ٢٠١/١ بلفظه، والترمذي بنحوه، في كتاب الزهد، باب ٤٤، برقم ١٣٧٧، وقال: ((حديث حسن صحيح))، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم ٢١٠٩، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢٨٠/٢، وصحيح ابن ماجه، ٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: [كُلُواْ مِن طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ] الآية، برقم ٤٧٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٩/١٧٥، ٩٥٥.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي  $\Gamma$  وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم  $\Gamma$  .

<sup>(</sup>٩) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ٢ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم ٦٤٦٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، واللفظ له، برقم ١٠٥٥.

<sup>(</sup>١٠) مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم ١٠٥٤.

مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت،أو لبست فأبليت،أو تصدّقت فأمضيت))<sup>(١)</sup>.

الله عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال: ((يقول العبد: مالي مالي، إنها له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، [و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه الناس))(r).

١٢ - وقال النبي  $\Gamma$  مرة لأصحابه: ((أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله))؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحدٌ إلا ماله أحب إليه. قال: ((فإن ماله ما قدّم، ومال وارثه ما أخّر)) ( $^{(7)}$ .

۱۳ - ودخل النبي ۲ السوق يومًا فمرَّ بجدي صغير الأذنين ميت، فأخذه بأذنه ثم قال: ((أيكم يحب أن هذا له بدرهم))؟ قالوا: والله لو كان حيًّا هذا له بدرهم))؟ قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسكُُّ (٤)، فكيف وهو ميت؟ فقال: ((فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم)) (٥).

الله عند الله جناح بعوضة ما سقى الله t قال: قال رسول الله t: ((لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)) (1).

والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله U:

الله وما والأه، وعالم أو متعلم)) (١٥) وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة، مبغوضة من الله وما فيها إلا ذكرُ الله وما والأه، وعالم أو متعلم)) (١٥) وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة، مبغوضة من الله وما فيها، مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله  $\mathbf{U}$  وهو أنها على الله  $\mathbf{U}$  لم يبلّغ رسوله  $\mathbf{r}$  فيها وهو أحب الخلق إليه.

 $^{(\Lambda)}$  . فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعًا من شعير $^{(\Lambda)}$  .

وقوله: ((وما والاه)) أي ما يجبه الله من أعمال البر، وأفعال القُرَب، وهذا يحتوي على جميع الخيرات، والفاضلات، ومستحسنات الشرع، وقوله: ((وعالم أو متعلم)) العالم والمتعلم: العلماء بالله، الجامعون بين العلم والعمل، فيخرج منه الجهلاء، والعالم الذي لم يعمل بعلمه، ومن يعلم علم الفضول، وما لا يتعلق بالدين. والرفع في ((عالم أو متعلم)) على التأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يحمدُ مما فيها ((إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم)) أنه في التأويل: كأنه قيل الدنيا فعليه أن ينصحه ويحذّره وينافسه في الآخرة (١٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ۲۹۵۸.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، برقم ٦٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعها.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٥٧.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم ٢١١٠، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله U، وقال: ((هذا حديث صحيح))، برقم ٢٣٢، وابن المبارك في الزهد والرقائق، عن رجال من أصحاب النبي ٢، برقم ٤٧٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٤٣، وفي صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) الترمذي، بلفظه، كتاب الزهد، بابٌ: حدثنا محمد بن حاتم، برقم ٢٣٢٢، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم ٢١١٤، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم ٢٢٠٠، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٣٢٨٤/١٠ - ٣٢٨٤، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري، ٣١/٩، وتحفة

t عندما قدم بهال من البحرين فجاءت الأنصار وحضروا مع رسول الله t عندما قدم بهال من البحرين فجاءت الأنصار وحضروا مع رسول الله عبيدة قد صلاة الصبح، فليًا صلى بهم الفجر، تعرَّضوا له، فتبسَّم حين رآهم وقال: ((أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء))؟ قالوا: أجل يا رسول الله، قال: ((فأبشروا، وأمِّلوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كها بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كها تنافسوها، وفي رواية: ((وتلهيكم كها ألهتهم)) (t).

۱۸ - وفي حديث أبي سعيد الخدري t عن النبي r: ((إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض))، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: ((زهرة الدنيا))، ثم قال: ((إن هذا المال خَضِرَة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل و لا يشبع [ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة])) r.

19 - وُقال خَبَّابٌ t: ((إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب))(1). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة))(٥).

وذكر رحمه الله آثارًا كثيرة في ذمّ البنيان ثم قال: ((وهذا كله محمول على ما لا تمسُّ الحاجة إليه مما لا بدَّ منه للتوطّن، وما يقى البرد والحرّ)(1).

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه.

نعن معقل بن يسار t قال: قال رسول الله r: ((يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرَّغ لعبادي أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقًا، يا ابن آدم لا تباعد عنى فأملأ قلبك فقراً، وأملأ يديك شغلاً)) ( $^{(\vee)}$ .

٢١ - وفي حديث أبي هريرة t عن النبي r قال: ((إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسدّ فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً، ولم أسدَّ فقرك)) (((). قال ذلك عندما تلا: [مَن كَانَ يُرِيدُ

الأحوذي للمباركفوري، ٦١٣/٦.

<sup>(</sup>١) فقه الدعوة للمؤلف، ١٠٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، برقم ٣١٥٨، ٣١٥، ٦٤٢٥، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٦١.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم ٦٤٢٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، برقم ١٠٥٢، وما بين المعقوفين من رواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم ٥٦٧٦، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، برقم ٢٦٨١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ١٢٩/١٠.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٩٣/١١، و١٢٩/١٠.

<sup>(</sup>٧) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٢٦٦٤، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ((وهو كها قالا))، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣١٦٥.

<sup>(</sup>٨) الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب حدثنا قتيبة، برقم ٢٤٦٦، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم ٢١٦٨، وأحمد، (٨) الترمذي، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم ٣١٦٦، وأحمد، ووافقه الذهبي، ٤٤٣/٢، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣١٦٦، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣٤٦/٣، وفي صحيح الترمذي، ٩٣/٢.

 $- \hat{c}(\hat{c}) = \hat{c}(\hat{c})$ .

ولا شك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة، بل وحتى الأعمال المباحة.

وعن زيد بن ثابت t قال: سمعت رسول الله r يقول: ((من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره، وجعل فناه في وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة))(٢).

وجمع أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: ((من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همّه؛ جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له))(r).

اخرته تخرته، ومن أحب آخرته تخرته ومن أحب الأشعري الأشعري أن رسول الله تعلى الله تعلى ما يفنى أن رسول الله تعلى ما يفنى  $(3)^{(3)}$ .

٢٥ - وعن أبي موسى الأشعري t أنه لمّا حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليُبلِّغ الشاهد الغائب،
إني سمعت رسول الله ٢ يقول: ((حلاوة الدنيا مرةُ الآخرة، ومرةُ الدنيا حلاوة الآخرة))<sup>(٥)</sup>.

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته، ووالديه وأهله، ومن يحب في الجنة، وهذا الاجتماع الذي لا فراق بعده لقول الله تعالى: [وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّن شَيْءٍ  $]^{(7)}$ ، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((يخبر تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه، ولطفه بخلقه، وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرّيتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم؛ لتقرَّ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته، للتساوي بينه وبين ذلك)) (٧). وهذا فضله تعالى على الأولاد ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأولاد فثبت في حديث أبي هريرة t، قال: قال رسول الله r: ((إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رَبّ أنّى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)) (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم ٤١٠٥، وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٥٠، وصحيح الجامع، ٥/١ه.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب: حدثنا سويد، برقم ٢٤٦٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٥٩٣/٢، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٩٤٩ - ٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد، ٤/٢/٤، وابن حبان، برقم ٧٠٩، والحاكم، ٤/٣١٩، قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، برقم ٤٤٧٤: ((رواه أحمد ورواته ثقات)). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب على الحديث رقم ٣٢٤٧: ((صحيح لغيره))، وذكر له شاهدًا في الأحاديث الصحيحة، برقم ٣٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٤ / ٣١٠، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الطور، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>V) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٢٦٨، ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في المسند،٢ / ٢٠ مقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ((إسناده صحيح)).

قال العلامة السعدي رحمه الله: ((وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيهان: أي الذين لحقوهم بالإيهان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعًا لهم بالإيهان، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيهانهم الذين لحقوهم بالإيهان الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة، وإن لم يبلغوها، جزاء لآبائهم، وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعهاهم شيئًا))(١). وهذا هو الفوز العظيم.

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائنا، وذرّيّاتنا، وأزواجنا، وجميع أهلينا وأحبابنا في الله تعالى؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

ولا شك أن من فارق ذريته وأهله، وأحبابه في الآخرة فقد خسر خسرانًا مبينًا، كما قال الله تعالى: [قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ] (٢) أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدًا، وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار، ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور، وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح (٣).

وقال الله [: Uوَمَن يُضْلِلِ الله فَهَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدًّ مِّن سَبِيلٍ \* وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِّن سَبِيلٍ \* وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الظَّالِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ] (1) مقال الإمام ابن كثير الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ] (1) مقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أي ذُهِبَ بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد، وخسروا أنفسهم، وفُرِّق بينهم وبين أحبابهم، وأصحابهم، وأهاليهم، وقراباتهم فخسروهم)) (٥).

وقد ذُكِرَ أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعًا شديدًا، حتى امتنع من الطعام والشراب، فبلغ ذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فكتب إليه ومما كتب إليه:

إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين فما المعزَّى بباق بعد ميت ولا المعزِّى ولو عاشا إلى حين (٢) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سعيد بن علي بن وهف القحطاني ليلة الأحد ١٤٢٩/١٠/٤هـ

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن، للعلامة السعدي، ص٥١٨، وانظر: تفسير الطبري، ٢٢/٢٧ -٤٧٠، وتفسير البغوي، ٤/٣٨/.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآيتان: ٤٤ - ٥٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١١٩٤.

<sup>(</sup>٦) برد الأكباد عند فقد الأولاد، لابن ناصر الدين، ص٦٧.